د کتور سحمانح رمحک مدرست التائغ الاسلای کلیة الآداب . سوهکاج

## العاداليون

لبلادالشام وآثاره ۱۲۰۸هه/۱۷۰۰







د کتور سحار انتحام محمک مدرست ل تاریخ الاسلای کلت الآداب مسوهکاج

## المعادد الشام وآثاره (۱۶۰۱-۱۶۰۰)

خُلَا أَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّالِينِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالتَّوزِيعَ

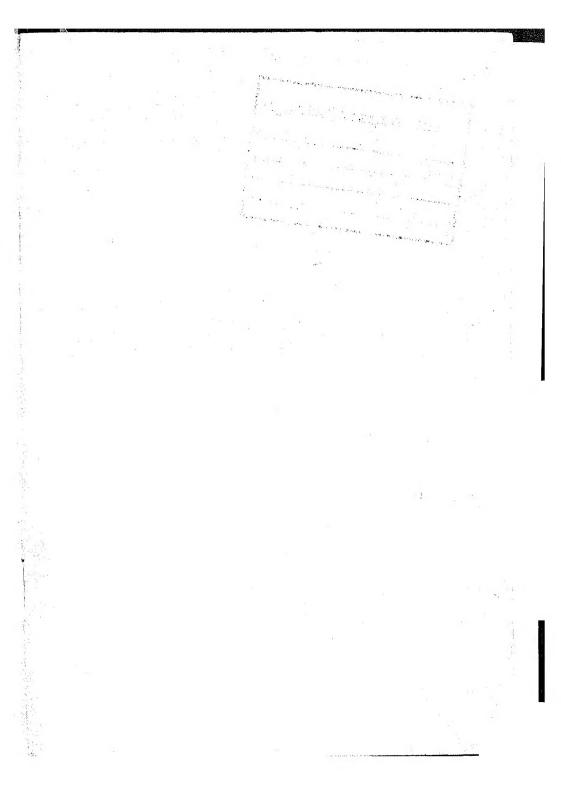

## بسلالة الزميز النجياء

## مقدمة

هدذا بحث يعالج « الغزو التيمورى لبلاد الشام » • دعانى الى تناوله تلك الفترة التى وقع فيها ذلك الغزو والتى تمثل مرحلة تاريخية خطيرة جديرة بالدراسة والاعتبار ، لما لها من معانى ودلالات ، لعل من أهمها محدودية نشاط مصر الملوكية فى دفع الأطماع الخارجية عن بلاد الشام فى أول عهد الجراكسة ، مما يعكس لنا حالة الضعف التى مرت بها مصر اذ ذاك ، الأمر الذى أتاح لتيمورلنك فرصية لتنفيذ سياسته التوسعية على حساب ضعف الدولة الملوكية .

كما أن ذلك الغزو يجعلنا نستحضر ما كان لمصر من مكانة بارزة بين حين و آخر على مر العصور الاسلامية ، وما كانت تحتله كمركز للحماية للمناطق التى امتد اليها نفوذ الماليك فى بلاد الشرق ، اذ كثيرا ما يحدث التوتر والاضطراب فى تلك المناطق فى حالة اذا ما كانت مصر تعانى من أسباب الضعف والاضمحلال، على حين يسودها الاستقرار حينما تؤدى دورها المعهود فى تأمين هذه البلاد من أبى تمرد داخلى أو أطماع خارجية ، ويتضح لنا دور مصر فى هذا السبيل بين عهدى القوة والضعف اذا ما تناولنا دورها فىدرء الأخطار المغولية الواقعة

على بلاد الشام فى عهود قطز وبيبرس وبنى قلاون ، وجهودها فى دراء نفس الأخطار فى أول عهد الجراكسة ، اذ كان الأول جاسما دافعا ، على حين كان الأخير ضيفا محدودا ، وهو ما نعنيه من دراستنا لهذا البحث ، فضللا عن عنايتنا بأهمية ذلك الصراع من حيث مؤثراته وأبعاده .

وتناولت تلك الدراسة أربعة موضوعات ، عالجت في الأول « دور مصر » في أحداث الشرق الإسلامي بين عهدى القسوة والضعف في عصر سلاطين المالبك ، كما اهتممت بأحداث الغزو التيموري لبلاد الشام ، هتناولت في الجانب الثاني الخطط العسكرية ، وغنون القتال وما تكشفه لنا من دلالات ومعاني ، وأما الجانب الرابع ، فخصصته لتأثيرات ذلك الغرو على الحياتين الاقتصادية والاجتماعية في الشام ومصر ، وأنهيت الدراسة ، بالحديث عن الأبعاد الحضارية لذلك الغزو ، مبينا السهاماته بطريق غير مباشر في التطور الحضاري لحضارة الدولة التيمورية ، وما ألحقه من كارثة حضارية ببلاد الشام ، هذا وبالله الترفيق وعليه قصد السبيل ، هذا

يكشف لنا الغزو التيمورى لبلاد الشام طبيعة الصراع بين القدوى المتنافسة فى الشرق الأدنى الاسلامى فيما بين القرنين الثامن والتاسع الهجريين ( الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين) ، كما أن أخبار هذ اللغزو يؤكد لنا بما لا يدع مجالا للشك دور السلطنة الماليكية على طريق درء الأخطار المدقة بمصر وبلاد الشام جملة وتفصيلا ، ذلك أن مصر كانت تمثل فى عهد ازدهار تلك السلطنة مركز الحماية لشرق البحر المتوسط، فضلا عن دورها فى تأمين كثير من بلاد الشرق الأدنى المشمولة بالحماية الماليكية على حين يسود الاضطراب تلك البلاد اذا ما أخذت هذه السلطنة سبيلها الى الضعف .

وأكبر دليل على صحة ما ذهبنا اليه ذلك الصراع الماليكى المغولى بين عهدين ، أولاهما يرتبط بذلك الدور الذي قامت به مصر فى درء الخطر الايلخانى عن بلاد الشام فى عهود قطز والظاهر بيبرس وبنى قلاون ، وثانيهما اخفاق السلطنة الماليكية المجركسية فى مصر ودرء الخطر التيمورى الذى حل بتلك البلاد ، ومحور النزاع فى هذا الميدان نجاها أو اخفاقا فى هذين العهدين ظل موقول المترة طويلة من الزمن على دور مصر المالوكية سلبا وايجابا فى مواجهة الأطماع المغولية ، ذلك أن مصر أسهمت بدور هائل فى وقف الأطماع الايلخانية التى تنور صوب بلاد الشام استكمالا للاستراتيجية الايلخانية التى تدور حول محور واحد وهو نشر الأطماع فى بلاد الشرق رغبة فى تكوين امبراطورية مغولية مترامية الأطراف .

ويأتى دور مصر فى هدذا السبيل من خلال الجهود الموفقة التى بذلها السلاطين الماليك بعد انتصارهم فى « عين جالوت » ، اذ ضموا بلاد الشام الى مصر (١) ، وأفادوا فيما تؤكده من موارد هدذه البلاد ، وأخضعوا النظام الاقطاعى ليكون أداة طيعة فى خدمة الصرف على نفقات الجيوش واعلن الجهاد ، مدفوعين فيما نرى بذلك الاستقرار الاقتصادى الذى ساد مصر فضلا عن الارتقاء بالشخصية الملوكية التى لقيت استياءا ابان فضلا عن الارتقاء بالشخصية الماوكية التى لقيت استياءا ابان قيام دولتهم ، على أن الدافع الأول له نتائجه البالغة الأهمية فى الانتصارات التى أحرزها الظاهر بيرس ( ١٩٥٨ – ١٧٧ ه ) — الانتصارات التى أحرزها الظاهر بيرس ( ١٩٥٨ – ١٧٧ ه ) -

ولا ننسى في هذا السبيل العامل الدينى ، واسهام مصر في توحيد الجبهة الاسلامية بانضمام العناصر المماليكية المارقة في الشام الى جانب السلطة الحاكمة في مصر (٣) ، واحياء الخلافة العباسية في القاهرة(٤) واتباع المذاهب السنية الأربعة في الوظائف العلمية والقضائية(٥) ، وتأتى هذه الاجراءات تتويجا لما الخذه المماليك في مصر سبيلا للنهوض بالسلمين وسبيلا لما أيضا للرنقاء بالشخصية المماوكية التي باتت عنصرا فعالا ومؤثرا في تطور الأحداث المسياسية في منطقة المشرق الأدنى الاسلامي في وقت تطلع فيه المسلمون في هذه المنطقة الى قوة تخلصهم من الوثنيين المعول(٢) ،

كانت للجهود التي بذلها المماليك الأوائل أكبر الأثر في

القضاء على الأسطورة المغولية التى تقول أن « المعول قوم لا يغلبون» على حين اختلف الأمر فى بداية الدولة الملوكية الثانية ( ٢٨٤ – ٢٨٥ م) ، ذلك أن دور مصر فى وقف الأخطار الخارجية كان اذ ذلك ضعيفا ضيقا محدودا ويرجع ذلك الى الأزمة الاقتصادية التى أخذت تزحف على مصر منذ للك الى الأزمة الاقتصادية التى أخذت تزحف على مصر منذ وامتداد تلك الأزمة على مر فترة زمنية طويلة كانت ايذانا وامتداد تلك الأزمة على مر فترة زمنية طويلة كانت ايذانا باضمحلل سلطان الماليك فى مصر والشام(٧) على أن تلك الأزمنة اشتدت فى عهدى السلطانين الظاهر برقوق ( ٢٨٤ – ٢٨٥ م / ١٤٨٠ – ٢٨٥ م / ١٤٨٠ – ١٢٨٥ م) وابنه فرج ( ١٠١ – ٢٥٥ م / ١٣٨٩ م / ١٤١٠ م) ، ولنضرب مثلا بعهد الأول ، اذ تعرضت البلاد فى عهده قبيل قدوم تيمورلنك بجدافلة على الشام لأزمتين خلال سنتى ٧٩٧ ه و ١٠٠١ ه وكان من شأنهما أن ألقت البلاد المصرية فى هوة من الفوضى واشتد الغلاء بالناس بعد أن استولى الفناء أراضيهم (٨) .

واقترنت هذه الأزمة بقيام النزاع السياسي بين الماليك الأتراك والمماليك الجراكسة ، وأفقد ذلك النزاع السلطان برقرق سلطانه فتره زمنية قصيرة ، غير أنه ما لبث أن عاد سريعا الى مقعد السلطنة من جديد (٩) ، ومما يجدر ذكره في هذا السبيل أن الناس في الشام ومصر انشعلوا بهذا الصراع الداخلي حول السلطنة معبرين عن سخطهم تجاه السلطة الحاكمة ، فنهبوا القلعة ، واستولوا على ما في حواصل الاسطبل السلطاني من

سروج (۱۰) كما كان للعامة فى مصر خلال تلك الأزمة دور فى التعبير عن سخطهم للسلطة الحاكمة ، غضرجوا فى صورة ثورات معلنين استيائهم ازاء ما ألم بهم من ظلم وجور فى ظل النظام الاقطاعى ، ومن مظاهر ذلك ، أنهم خرجوا سنة ۱۸۰۰ ه مطالبين برقوق باطلاق سراح والى القاهرة علاء الدين الطبلاوى الذى أتاح لهم حياة مستقرة (۱۱) ، كما كانت لثورات العربان نفس ألدور ، اذ تاروا فى مصر والشام سنة ۷۹۷ه – ۱۳۹٤ م حتى بلغ الأمر بثوار العربان فى مصر أن طالبوا عربان الكرك بالوقوف الى جانبهم لنزع السلطنة من برقوق (۱۲) .

والأمر الجدير بالاعتبار أن هذه الأحداث قد ألمت بمصرا والشام في وقت كان فيه تيمور قد نجح في دخول العراق سنة ٥٩٥ هو ألخذ يزحف بجحافله على بلاد الشام ، فانشغل برقرق بأنباء الغزو التيموري وأخذ يعد العدة ، غير أن الضعف والوهن الذي أصاب جبهته الداخلية لم يعطه فرصة الوثوب على تيمور ، على أن هذا الأخير انشغل بتوسعاته في بلاد الكرج وحوض الفلحا والهند مما أتاح لبرقوق فرصة في أن يكسب ولاء البلاد الشمولة بحمايته والعثمانيين ، وانتهى الأمر بنجاحه في تكوين جبهة موحدة ضمت صاحب سيواس وزعيم التركمان (الشات السوداء) وخان القبيلة الذهبية ، والسلطان العثماني

ويبدو أن برقوقا خرج الى الشام حيث حلب مدفوعا بتلك

الجبهة لاعادة أحمد بن أويس المجلائرى الى عرشه فى بغداد ، غير أنه ما لبث أن عاد الى القاهرة حيث توفى سنة ٨٠١ ه/١٣٩٩ دون أن تتاح له الفرصة لاظهار شجاعته (١٤) •

ولم تكن بداية السلطان فرج بن برقوق أحسن حالا من عهد أبيه ، اذ ثار فى وجهه نائب الشام وحماه وطرابلس وحلب العرب والتركمان وانضم الى جانبهم الأمير ايتمش فى القاهرة ، وعلى الرغم من اخماد هذه الحركة ، الا أنها سرعان ما عادت سيرتها الأولى فى وقت كان تيمور لنك قد أظهر أطماعه فى أراضى الدولة المماوكية (١٥) .

ومن الثابت أن مصر في عهد فرج بن برقوق كانت تعانى أزمة اقتصادية طاحنة أشار اليها المؤرخون المعاصرون « بأعوام المحن » (١٦) ، حيث انخفضت مقادير الجباية في كافة الأعمال المصرية بصورة لم يسبق لها عهد من قبال (١٧) على أثر ذلك الخلل الذي حل بالنظام الاقطاعي ، وواكبت تلك الأزمة ظهور النهديدات التيمورية لأراضي الدولة الماوكية ، ومن ثم كان دور مصر في مواجهة هذه الأخطار ضعيفا ، وانتهى الأمر بأن نجح مصر في مواجهة هذه الأخطار ضعيفا ، وانتهى الأمر بأن نجح تيمور لنك في الاغارة على الشام ، وغنم مغادم كثيرة ما لم يحققه الايلخانيون في تلك النطقة في أوج عظمتهم اللهم الا ذلك القدر الضئيل الذي أحرزوه زمن السلطان الناصر محمد بنقلاون (١٨) الضئيل الذي أحرزوه زمن السلطان الناصر محمد بنقلاون (١٨)

والواقع أنه لم تكن هناك جهود قام بها الجراكسة في مثلك الآونة تعويضا لما منيت به البلاد من هزات سياسية

داخلية وأزمات اقتصادية ، ذلك أنه لم تكن هناك ظروف تسمح باعلان الجهاد الدينى بالصورة التى رأيناها عند المماليك الأوائل ، وكل ما فى الأمر أن برقوقا لما أحس بخطر تيمورلنك سارع الى مراسلة السلطان العثمانى بايزيد وقرا يوسف زعيم التركمان يستحثهم للوقوف بجانبه لدرء المخطر الذى ألم بهم جميعا ، ولا يعنى ذلك أن برقوقا نجح فى تكون جبهة اسلامية •

فصحيح أن هناك قبولا وارتياها أبداه الجراكسة تجاه الانتصارات العثمانية على الأوربيين ، وصحيح أيضا أن السلطتين الجركسية والعثمانية كان يجمعهما روح الوفاق فى بداية الأمر ، وتبادلا الهدايا(١٩) وخرج المبعوثون من قبل السلطان المعثماني الى السلطان الملوكي برقوق سنة ٢٩٦ / سنة ١٣٨٨م بقصد تحذيره من تحركات تيمور لنك(٢٠) ، على أن ذلك كله بقصد تحذيره من تحركات تيمور لنك(٢٠) ، على أن ذلك كله الم يمنع سلاطين العثمانيين من أن يتجهوا صوب أراضي الدولة الملوكية لنشر أطماعهم وتحقيق استراتيجيتهم القائمة على الغزو والتوسع ، وأكبر دليل على ذلك نجاحهم في عهد «بايزيد» في غزو ملطية سنة ٣٠٨ التي كانت مشمولة بالحماية الملوكية (٢١) الأمر الذي جعل السلطان فرج بن برقوق يعلن استياءه ازاء مقاصد العثمانيين التوسعية ، ولم يكن الأمر مقص ورا على ذلك ، من نطور الأمر حتى رأينا كبار الأمراء في مصر يحذرون السلطان من ذلك الاتجاه العثماني الذي أظهر نواياه العدوانية تجاه الماليك(٢٢) ،

ويجدر بنا أن نشير هنا الى أنه اذا كان هناك توافق بين العثمانيين والجراكسة ، فانما يرجع الى أن هاتين المقوتين قد تعرضنا لعدو واحد مشترك وهو تيمور لنك الذى شن غاراته على كثير من أراضى الدولتين •

ويصدق ما ذهبنا اليه على ذلك التقارب الذى نشا بين السلطان الملوكي والسلطان العثماني من جهة ، وبينهما وبين زعيم التركمان ( الشاة السوداء ) « قرا يوسف » ذلك أن الأخير كانت تربطه بتيمور لنك علاقات عدائية وكان من أكبر مظاهرها تعرضه للنفي بأمر من تيمور لنك (٣٣) ، ولم يجد مخرجا أمامه سوى التحالف مع العثمانيين علهم يخرجونه مما هو فيه من ظلم وجور ، وكان طبيعيا أن يحدث نوع من التحالف بين هذه القوى الثلاث ازاء أطماع تيمور لنك .

اذن لم يكن هناك تحالف اسلامى تجاه أغراض تيمور التوسعية ، وكل ما فى الأمر أن هذه القوى الثلاث استجمعت حول هدف واحد لدرء الخطر التيمورى ، كما أن تيمور لنك لم يكن وثنيا ، ولا مسيحيا ، بل كان مسلما شيعيا وهو أمر يجعلنا نذهب الى عدم الأخذ بتلك المقولة التى تشير الى أن الماليك نجحوا فى عهد برقوق فى تكوين الجبهة الاسلامية درءا للأخطار التيمورية (٢٤) .

ويمكن القول ـ اذا صح هذا التعبير ـ أنه تعاطف مذهبى من خلاله وقف العثمانيون السنيون الى جانب الماليك لفـترة

زمنية قصيرة لمناورة تيمور الشيعى الطامع فى غزو كليهما ، كما أنه يمكن القول بأن هذه القوى تكاتفت فى صورة جبهية قومية لمدرء الخطر المسترك ، حتى اذا ما سمحت الظروف المحداها أن تثبت على أراضى الآخر تحقيقا الاستراتيجية توسعية ، فاذا بها تبادر لتحقيق ذلك ، وليس أدل على ذلك من ذلك الغزو العثمانى سنة ١٠٠٣ ه للطية المشمولة بالحماية الملوكية ،

بدأ تيمور لنك أعماله الحربية باخضاعه سمرقند (٢٥) ، وخوارزم (٢٦) ، ومنها اتجه الى هراة (٢٧) ، فأخضعها سنة ٧٨٥ ه/ سنة ١٣٨٣ م ، وسرعان ما أخذت استراتيجيته سياسة فرض الأرادة ، فانتقل الى شمال فارس سنة ٢٨٧ه/١٨٨ ، وأخضعها ، ثم أذرييجان (٢٨) ، وجورجيا سنة ٨٨٨ – ٧٨٩ هسنة ٢٨٨١ م سنة ١٣٨٨ م ، ولم يلبث أن اتجه صوب حوض نهر الفلجا (٢٩) ، ثم انتقل الى الهند ، واستمر على تلك الحال حتى نشر أطماعه في العراق سنة ٥٩٧ ه/ سنة ١٣٩٤ م ومنها أخذ يتجه صوب أراضي الدولة الملوكية في الشام (٣٠) ،

ويمكن لنا أن نقسم الجهاد المماليكي تجاه الخطر التيموري الي مرحلتين أولاهما: يمثل تهديدات بين الجانبين عن طريق تبادل الرسائل المعلنة ، فكان تيمور لنك يراسل برقوقا برسائل يهدده فيها اذا لم يذعن لأوامره ويخضع لارادته في حين كان مرقوقا لا يعبأ بمثل هذه الرسائل ، ويرد عليها بتهديد قائلا له

( لا سمع لكم ولا طاعة ) (٣١) مدفوعاً بهده الجبهة المشتركة التي سارع الى تكوينها على نحو ما ذكرنا ١٠

كما أن هـذه المرحلة من الجهاد الماليكي تجاه أخطار تيمورلنك تتسم بالهدوء دونما حدوث مواجهة عسكرية بين الجانبين ، حيث اكتفى كل جانب بالوقوف على أحوال الآخر ، ويرجع ذلك فيما نؤكده الى ظروف كليهما ، ذلك أن تيمور لنك لم يمض فى طريقه بعد دخوله العراق لضرب السلطنة الملوكية فى الشام ، اذ شغل لنفسه بتوسعاته فى الهند مما كان له أثر كبير فى تأجيل الصدام بينه وبين السلطان الملوكي (٣٢) ، ولما عاد من الهند اتجه صوب بغداد من جديد سنة ١٣٩٩/٨٠١ لاخضاع أحمد بن أويس الذي شكل مع برقوق تحالفا مما مكنه من استرداد عرشه والتغلب على الحامية التي تركها تيمورلنك في بغداد (٣٣) أما برقوق فكان مشغولا هو الآخر بالمشاكل التي ألمت بمصر والشام سياسية كانت أم اقتصادية الفضلاعن انشغاله باعداد العدة لمواجهة الخطر المتيموري ، وظل على تلك الحال المي أن توفى سنة ٨٠١ ه ليخلفه ابنه الطفل فرج الذي لم يعد في مقدوره ما يرقى الى مواجهة أخطار تيمورلنك ، ومن ثم نجح هــذا الأخير في دخول بغـداد سنة ٨٠٢ هـ، وضرب الجيوش الشامية المتحالفة مع أحمد بن أويس (٣٤) •

أما المرحلة الثانية على طريق الجهاد المماليكي ازاء الخطر التيموري ، فانها تشكل أزمة خطيرة في تاريخ دولة الماليك في

مصر والشام ، ذلك أن الجهاد فى تلك المرحلة لم يأت ثماره ، لما واكبه من أحداث تتسم بالغوغائية من جانب الانقسامية من جانب آخر ، ففى الأولى ، لم ير السلطان فرج بدا من توفير المال طلبا للجهاد ازاء ما ألم ببلاه من أزمات ، فلجأ الى فرض ضرائب استثنائية على التجار ، فضلا عن قبوله لحل نصف الأوقاف ، وارتكب الأمراء المكلفون بجباية الأموال أعمالا غوغائية كانت لها أسوأ الأثر فى نفوس الأهلين،أما الثانية فتشير الى تصدع الجبهة الموحدة التى كانت على عهد برقوق وذلك بتحذير الأمراء لسلطانهم الصغير فرج بن برقوق من نوايا العثمانيين الذين استولوا على ملطية ، فضلا عن ذلك الانقسام الذى حدث فى الجبهة الداخلية على أثر اندلاع الثورات الشامية الذى حدث فى الجبهة الداخلية على أثر اندلاع الثورات الشامية المتي تجددت فى وجه فرج بعد وفاة أبيه (٣٥) •

وكانت لهذه الأسباب التى سقناها أسوأ الأثر على الدور الماليكى ازاء الخطر التيمورى ، ذلك أنه لم يكن دافعا حاسما حيث بذل النواب الشاميون قصارى جهدهم فى وقت كان فيه السلطان بعيدا عنهم ما

كان طبيعيا أن يشرع تيمورلنك فى غيزو أراضى الدولة الماركية تتويجا لأعماله التوسعية منتهزا حالة الضعف المتى منيت بها هيذه الدولة فاستولى سنة ٨٠٣ ه / ١٤٠٠ م على سيواس (٣٦) ومرعش ، وغينتاب (٣٧) ، وسرعان ما دخل حلب في الربيع من نفس السنة (٣٨) ، ومنها اتجه الى دمشق وظل بها

شمانين يوما ، غير أنه مالبث أن رحل عنها فى ٢ شعبان سنة مدس مرحم مراده مراده السرى الصلح على قاعدة تبادل الأسرى شريطة أن تصل عملة باسمه ، وانتهى الأمر على هذا النحو بأن غادر تيمورلنك الشام دون أن يدخل مصر أو يحكمها ، حيث أخضع فى طريق عودته السلطان بايزيد العثماني فى أنقره سنة محده ، وأعاد فتح بغداد ، ثم عاد الى بلاده حيث توفى فى محمرقند سنة ٨٠٤ ه .

والأمر الجدير بالاهتمام ، أنه لم يكن للسلطنة الماليكية دور حاسم في دفع هذا الخطر ، اللهم الا ما أمدنا به المعاصرون عن ذلك اللقاء الذي جرى بين الفريقين في واقعة دمشق سنة ٨٠٣ ه / ١٤٠٠ م في المرحلة الأخيرة من هذا الصراع بما يبين لنا أنه قد حدث التحام أصيب فيه الجيش الملوكي بخسارة فادحة (٣٩) غير أن السلطان فرج بن برقوق لم يظهر شجاعته وترك ميدان القتال بعد أن أوقع تيمورلنك المنتة في صفوف أمرائه (٤٠) مما أتاح لهذا الأخير فرصة دخول المدينة وعاث غيها فسادا ، وأعمل السيف في رقاب الأهلين ، واستولى على دروبها وحاراتها واقطاعاتها على نحو ما سنرى ،

لم تحدث \_ بوفاة تيمور \_ مواجهة عسكرية بين الماليك والتيموريين غير أن الملاقات استمرت فى تونر بين السلطان المملوكي برسباي ( ٨٢٥ هـ / ٨٤١ هـ - ١٤٣٧ / ١٤٣٧ م) وبين شاه رخ حول النزاع على كسوة الكعبة (٤١) وأطماعهما في

منطقة الفرات العليا (٤٢) ولم ينته ذلك النزاع بين الطرفين بوفاة برسباى ، اذ ظل مستمرا بين السلطان حقمق ( ٨٤٢ ه / ٨٥٧ ه – ١٤٣٨ م / ١٤٥٣ م ) وشاه رخ ، على أنه سرعان ما تحول الى المسالمة بحيث غدت العلاقات بين الجانبين قائمة على الود واللين حتى وفاة شاه رخ ٨٤٩ ه / ١٤٤٤ م (٤٣) ، لما أبداه حقمق من حسن النوايا بسماحة لشاه رخ بارسال كسوة الكعبة ،

وأكبر ما يقابلنا من أدلة على ذلك الضعف الذي أصاب القوة الماليكية في تلك الآونة ما استخلصناه من اشارات الكتاب المعاصرين من أخبار حول الخطط العسكرية وغنون القتال التي اتبعتها القيادة الشامية أزاء دفع الغارات الهجومية التي وجهها تيمورلنك على النيابات الشامية ، ذلك أن أول ما يكشفه لنا أنباء هدذا الغزو أنه لم يكن هناك أية امدادات عسكرية مصرية أرسلها السلطان المملوكي الى الشام باستثناء ما قام به في نهاية مراحل ذلك الغزو ، وهو أمر كان من شأنه أن تولت القيادة في النيابات الشامية أمر المواجهة مما يعكس لنا ذلك الضعف الشديد الذي حل بمصر وأحوالها السياسية والاقتصادية ١٠

نستخلص من كتابات المقريزى (ت٥٤هم)(٤٤) وابن تغرى بردى (ت ٨٤٥هم)(٤٥) أن جيش تيمورلنك الزاحف على بلاد الشام قد سار بحذاء الأطراف الشامية صوب المقلاع والحصون معا ستخدام الجواسيس لكشف أخبار المواقع المراد غزوها ثم

العودة لتبليغ قيادة الجيش ما توصلوا اليه من معلومات ، وكان طبيعيا للنجاح في هذا السبيل أن يهتموا بمعرفة الطرق والدروب والسالك ، وهو أمر شائع عند اهتمامات المعول(٤٦) •

وكا نتيمورلنك في حروبه التي شنها على النيابات الشامية يلجأ الى أساليب المهادنة والمكر والدهاء في حالة اذا ما واجههه صعوبات في غزو الموانع المحسينة ، ولنضرب مثلا لاستخداماته لهذه الأساليب بما اتخذه سبيلا للخروج من المواقف التي تعوشي لها في حصاره لحماه ودمشق (٤٧) .

وكان طبيعيا أن تكون للجيوش الشامية خططها وتنظيماتها المنى توضح لنا خصوصية النظام الحربي للدولة الملوكية على أنه سرعان ماانعدمت هذه الخصوصية في دفع الغارات التيمورية لقلة الجند وعدم وصول الأمدادات المصرية اليها الأمر الذي يجعلها تتجه الى الاستعانة بالخطة البيزنطية القديمة والتي بمقتضاها انحصرت المقاومة الشامية في سلسلة من التحصينات الداخلية في حلب وسيواس وحماة ودمشق (٤٨) ٠

اتخذت المعارك التي دارت بين تيمورانك والقيادة الشامية صورة يوميات بين خطة هجومية منجانب الجيش التيموري تقابلها خطة دفاعية من جانب الجيوش الشامية تدور حول نجاح الشاميين في الواجهة بعض الوقت الى أن ينتهى الأمر بهم باللجوء الى حصونهم المنيعة بمجرد نجاح تيمورلنك في اتخاذ تدابيره العسم كرية ، كما أن النزاع الذي دار بين النيابات في الشام والسلطة الحاكمة في مصر لم يقف حائلا أمام جمع في الشام والسلطة الحاكمة في مصر لم يقف حائلا أمام جمع

شتات النواب الشامية للوقوف صفا واحدا ، ومن ثم كانت الخطة العسكرية الشامية تعتمد على انطلاق الجيوش فى صورة امدادات عسكرية من سائر النيابات الشامية الى المنطقة التى يقع عليها المغزو التيمورى •

وانضرب مثلا بما اتخذته القيادة فى النيابات الشامية ازاء الخطر التيمورى الذى وقع على مدينة حلب ( فى ربيع ١٤٠٨ ه/ كتوبر ١٤٠٠ م) اذ خرجت العساكر الشامية اليها تحت امرة كل من نائب الشام ونائب حماه ونائب طرابلس ونائب صفد ونائب غرة(٤٩) وسرعان ما أخذت هذه الجيوش تنظيما فى شكل ثلاة رؤس ، ميمنة ، وميسرة ، وقلب ، وكان يشغل الميمنة عساكر دمشق ، فى حين كان يشغل الميسرة عساكر حلب ، واحتلت بقية العساكر قلب الجيش(٥٠) وواكب هذا التنظيم اعلان التعبئة العامة بحيث صار الأهليون شأنهم فى ذلك شأن العسكر يؤدون مهاما قتالية دفعا للخطر الواقع على مدينتهم (٥١) ، غير التى يذكر عنها(٥٠) المؤرخون أنها ( قد سدت الفضاء ) فى وقت التى يذكر عنها(٥٠) المؤرخون أنها ( قد سدت الفضاء ) فى وقت خابت فيه عنساية السلطنة الماوكية فى مصر ، مما كان له أسوأ الأثر على نفوس الحاربين ، اذ ( كانت الأهواء مختلفة ، والآراء معلولة ، والغراء والأمر مدبر ) (٥٣) ،

انتهى الأمر بهريمة الجدوش المتحالفة التى لجات وسائر الأهلين الى قلعة حلب التى تكفل لهم الحماية الا بها من تحصينات تتمثل فى أبراجها وأسوارها وخادقها الذى يحيط

مها من كل جانب ، على أن تيمورلنك نجح فى اقتحام القلعة بعد أن نقبها بالمنجنيقات ، وردم خندقها فى وقت لم يكن للمعتصمين يداخلها أثر البتة (٥٤) وهكذا دخل تيمورلنك قلعة حلب وعامل عسكرها بما ينطوى على القسوة والظلم(٥٥) الأمر الذى دعاهم اللي طلب الأمان ، ولم ير تيمورلنك ازاء هذا التسليم غضاضة فى أن يستمر فى فظاظته حتى ألحق بالأهلين ألوانا من القهر ما لم يعهدوا بمثله ، على نحو ماأورده صاحب كتاب السلوك (٥٦)

وبيدو أن الفشل الذريع الذي منيت به الجيوش الشامية المجاهم الى اتباع نظام الاستنفار الذي بمقتضاه ينهض النائب هنادى في الناس بالتحول الى المدينة والاستعداد لملاقاة العدو وكان ذلك نداءا قوميا يعلنه النائب استنفارا للناس للزود عن أراضيهم وممتلكاتهم(٥٠) لذلك لم يكن ذلك النظام في تلك الآونة يتم داخل الجيش ، بل كان موجها لاعلان التعبئة العامة بين الأهالى في وقت ضعفت فيه الذاتية الملوكية في ادارة الحروب، على أن دور الأهلين في دفع الاخطار الخارجية عن مدنهم لا ترقى قي هذا السبيل دونما وقوف قيادة بجانبهم تدبيرا لأمرهم ، ولذأخذ اشارات ابن تعرى بردى عن أهالى دمشتق دليلا على من ٠٠٠ قتال أهل دمشق الآن وشدة بأسهم وهم بغير نائب من ٠٠٠ قتال أهل دمشق الآن وشدة بأسهم وهم بغير نائب ولامدبر لأمرهم فكيف ذلك لو كان عندهم متولى أمرهم بمماليكه وأمراء دمشق وعساكرها لكان يحق النصدم والاعتراف وأمراء دمشق وعساكرها لكان يحق النصدم والاعتراف

على أن ضعف القيادة لم يقف حائلا أمام الأهالى الشامية من أن تؤدى دورا هائلا فى مدافعة الحاميات العسكرية التي يتركها تيمورلنك حماية للمواقع التي يغتنمها ماضيا الى غزوات أخرى ، وتلك التجريدات التي كان يرسلها بين حين وآخر لغزو أطراف النيابات في الشام في الوقت الذي كان مشغولا فيه لغزو النيابات الكبرى ، ونستدل في ذلك بدور أهل القرى في طرابلس ومباغتهم للعسكر التيموري الذي أرسله تيمورلنك صوب تلك ومباغتهم للعسكر التيموري الذي أرسله تيمورلنك صوب تلك الدينة على حين غفلة منهم ، وقتلوهم عن آخرهم رميا بالحجارة في شيعاب الجبال والتيلال على نصو ما يدور في حسرب العصابات (٥٩) •

وتماثل أحداث الغزو التي ألمت بمدينة حلب تلك الأحداث التي منيت بها مدينة دمشق ، وأول ما تكشفه أحداث هذا الغزو وأساليب المكر والدهاء التي اتبعها تيمور في اقتحام أسوار مدينة وقلعة دمشق ، ذلك أنه لما أيقن صعوبة اقتحام أسوار مدينة دمشق تظاهر بطلب الصلح وبعث برجلين من قبله لتبليغ ادعائه لأهالي دمشق المرابضين أعلى السور (١٠) وسرعان ما قوبل طلب الصلح بالارتياح حيث أسند المعتصمون مهمة اتمام الصلح لقاضي القضاة تقي الدين ابراهيم بن محمد الذي خرج للقاء تيمور ، فما كان من هذا الأخير أن خادعه (بتنسيق كلامه) (١١) مؤكدا له أنه لا يريد الا أموالا من أهل دمشق ، وانتهى الأمر بأن مؤكدا له أنه لا يريد الا أموالا من أهل دمشق ، وانتهى الأمر بأن أهنع القاضي الدمشقيين بالموافقة على الصلح ، وفتحت على أثر ذلك أبواب الدينة ، وما لبث العسكر التيمورى ، أن دخلوا

دمشق وتفرغوا لاقتحام القلعة ، وتذكر المصادر أن تيمور أعدا لاقتحام قلعة دمشق اجراءات وترتبيات (٦٢) مكنتهم من اقتحام القلعة ومقاتلة أهل دمشق بداخلها ١٠

وبيدو أن هـذا الموقف البطولى من جانب الدمشقيين قد أثار حمية السلطان فرج بن برقوق ، فخرج للمرة الأولى فى جمادى الأولى سنة ٨٠٣ ه على رأس جيش الى دمشق(٦٣) وقات ل المعسكر المتيمورى فى ظاهر المدينة الأمر الذى دعا تيمور يعلن تظاهره لطلب الصلح(٢٤) مما أوقع الفتنة فى صفوف الأمراء فاضطر السلطان الى المعودة الى القاهرة ، تاركا دمشق لتيمورلنك(٢٥) ٠

وكان للغزو التيمورى أسوأ الأثر على الحياتين الاقتصادية والاجتماعية في الدولة الملوكية ، فقد أحدث خللا في ذلك الاسقرار الذي نعمت به بلاد الشام على مر العصور الاسلامية المتلاحقة ، ذلك أنه بعد أن كانت هذه البلاد (كثيرة الميرة الميرة والمرزق) (٢٦) باتت بعد ذلك الغزو أرضا مستباحة بحيث صار من اليسير لتيمورلنك اغتنام وجباية ما يملو له من الأمواك النقذية والمقررات العينية ، فقد أطلق لنفسه في دمشق المصول على أنواع (المأكول والمشروب والدواب والملابس والتحف) بما يسمى «الطقزات» في اللغة التركية(٢٧) ، وتفصيلا لذلك ، تذكر أنه حمل اليه من أهالي دمشق عشرة آلاف ألف دينار بما يسلوى ما تغله الأملاك عندهم قدر جباية ثلاثة أشهر تمثل جملة يسلوى ما تغله الأملاك عندهم قدر جباية ثلاثة أشهر تمثل جملة ما حمل اليه من أموال الناس

الذين فروا من دمشق وما استولى عليه من السلا-وحقيرها )(٦٩) ، ومما يجدر ملاحظته أن هـذا الحار يؤكد بما لايدع مجالا للشك ما كان عليه الأهلون الشامية من الثراء والاستقرار قبل وقوع ذلك الغزو

ومما ضاعف من أمر تلك الأزمة التى منيت بالشامية أن تيمورلنك أقبل على الأراضى الشامية باجراءات تعسفية عاملا فى جنباتها ودروبها النهب و الأمر الذى ألحق بتلك البلاد أزمة اقتصادية عظمى أكبر مظاهرها أن نزل بالناس ( بلاء عظيم ، فقلت وعز وجود الأقوات ، وبلغ المد القدح بما يعادل أر بابعين درهما فضة ) (٧٠)

ولم يقتصر أمر هذه الكارثة عند هذا الحد تيمورلنك على أراضى البلاد عنوة فاستولى على خد وحارتها ودروبها ووزعها على أمرائه ، وسرعان ما الممير في ناحيته على أموال المستوطنين حتى بلغ الاما أمدنا به « ابن تعرى بردى » (٧١) بأن (حل بأمن البلاء ما لا بوصف ) •

ويظهر لنا تأثير ذلك الغزو على الحياة العامة فو الشامية بعامة ودمشق بخاصة ، من خلال ما حدثنا ؛ المعاصرون ، اذ سجلوا لنا ما أنزله تيمور باهالى د ألوان القهر والظلم ما لا يوصف ، وكان قدوم عد

احراق الدور والمنازل والمساجد تتمه لأعماله الارهابية حتى المارت جميع الأماكن الحضارية بتلك الدينة ( أطلال بالية ورسوما خالية )(٧٢) •

وينبغى أن نشير الى أن سياسة فرض الارادة التى نهجها تيمور فى غرواته لبلاد الشام أمر فرضته استراتيجيته التوسعية عله يفلح فى الزحف الى مصر ، غير أن هذه السياسة لا ينبغى بالضرورة فى الوصول الى تحقيقها أن يقوم الغازى على الميول العدوانية ونشر الأعمال الارهابية فى المناطق التى أتم فتحها ، اذ يكفيه أن يكتسب من غزواته المغانم الكثيرة المادية والعينية دونما لجوء لى تقتيل أو تشريد أو ارهاب مما يماثل أعمال تيمورلنك التى اعملها فى القائمين من أهالى المبلاد الشامية .

ونتسائل عما اذا كان هناك من دو افع ألجأت تيمورلنك على ارتكاب أعماله الارهابية في البلاد الشامية ؟ والحق أن ما أقدم عليه تيمورلنك من أعمال تجاه تلك البلاد ، لا بد له من دوافع ، وباستقصائنا لما أورده ابن عربشاه (٧٧) حول هذه القضية نذهب الى الأخذ بأن الدو افع المذهبية كانت لها أثر بالغ الخطورة فيما أقبل عليه تيمورلنك من سياسات عدوانية تجاه الأهالي الشمامية ، ذلك أن تيمورلنك كان شيعيا مغاليا وكثيرا ما كان يستحضر في نفسه عداء بني أمية للعلويين ، وما ارتكبه الأمويون من مواقف عدائية ازاء مناهضتهم لهم في النزاع حول الخلافة ، وكان تيمورلنك يحسب أهالي النيابات الشامية قاطبة من أتباع

أهل دمشاق حاضرة بنى أمية التى أفقدت العلويين حالفلافة ومركزا لتوجيه الضربات القاسمة لهم حتى أنزا البلايا ، وكانت هاذه الظروف مدعاة لأن يلجأ تيمورا عقد مجلس في حلب دعا اليه علماءها وفقهاءها ، وحاوره النزاع الذى نشب بين بنى أمية وبنى هاشم من العلم معبرا عن سخطه واستيائه ازاء ما ارتكبه بنو أمية من أ قائلا ( أما معاوية فظالم ، ويزيد ناسق ، وأنتم حلبير كاهل دمشق وهم يزيدون قتلوا الحسين )(٤٧) وظل يدحتى اجابة القاضى ابن الشحنة الفقيه المالكي بأن ( عاحق وأن معاوية ليس من الخلفاء ) (٥٧) ولما وصلت أنبحق وأن معاوية ليس من الخلفاء ) (٥٥) ولما وصلت أنبرقوق يستوثق في أمر الخروج لواجهة تيمورلنك ،

اذا كان وراء ما حدث من ايقاع تيمورلنك بأهالى خصوصا دمشق دوافعه الذهبية ، التي بعثت في تيه ما أقبل عليه بنو أمية منذ قرون مضت تجاه العلويين ، وباهتمامات تيمورلنك بقصة ذلك الصراع السياسي الديه أوجس القضاة منه خيفة فأجابوه بما يرضيه دون أن يكور شيء بما يتفق وميولهم الذهبية ،

ولا ننسى أن عادة المخول فى ادارة الحروب قد ساده هذا المنوال الذى يتسم باشاعة التخريب والتدمير وا وسلب البلاد ، وحسبنا فى ذلك أنهم قاموا بشن عدة غاراد

بلاد الشام ( 707 - 700 ه / 1709 - 1770 م ) وألحقوا بها ألوانا من العذاب والدمار (70) ، ولم يكن تيمورلنك أحسن حالا من زعماء الايلخانيين ، فاتسمت غاراته على القلاع والبلاد الشامية بالوحشية والقظاظة .

والأمر الجدير بالاعتبار أن الغزو التيموري للبلاد الشامية ألحق أضرار جسيمة بأحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية ، ذلك أنه لم يكن تأثير ذلك الغزو مقصدورا على ازعاج السلطة المركزية الحاكمة في مصر ، بل امتد المي العناصر السكانية وحياتها العامة ، اذ كان من الطبيعي أن يلجا السلطان في مصر لعقد مجلس في ربيع الأول ٨٠٣ ه للمداولة في أمر توفير المال اللازم طلبا للجهاد في وقت كانت الظروف أمامه غير ميسورة ازاء ذلك المضعف الذي منى به نظامه الاقطاعي من جسراء الكاورث والمحن المتى دهمت البلاد المصرية (٧٧) ، وكان طبيعيا ـ أيضا ـ أن يفرض ضرائب استثنائية على الفئات الميزة في مصر خصوصا التجار ، ويقبل على حل نصف الأوقاف دونما اذعان لفتاوى القضاة (٧٨) وهكذا أسيند السلطان تلك المهمة للأمير يلبغا السالمي(٧٩) ، فشرع هذا الأخير في كشف الأخبار طلبا لتحصيل الأُموال ، غير أنه كان مغاليا في سبيل تحقيق مطالب السلطان غيشير كل من المقريزي (٨٠) (ت ٨٤٥هـ) والعيني (٨٥٥هـ) (٨١) المي أنه جنح في سبيل الوصول الى ذلك الى تخصيص ضرائب استثنائية شملت سائر أراضى مصر ،من اقطاعات الأمراء وبلاد

السلطان ونواحى الوقف ، وأخبار الأجناد بما يماثل ثمن فرس لكل ناحية ييلغ متحصل ما تغله آنف دينار وخمسمائة درهم ، فضلا عن ما آقدم عليه من جباية ما يماثل آجرة شهر من سائر أملاك القاهرة ، ومصر وظواهرها(٨٢) كما لم تسلم أراضى الرزق(٨٣) ، اذ كان يجبى عشرة دراهم عن كل فدان من الأراضى التى تزرع قمحا أو فولا أو شعيرا ، ومائة درهم عن كل فدان من الأراضى التي تزرع قصبا أو قلقاسا(٨٤) كما فرض على التجار أموالا على سبيل القرض وصار (يكيس الفنادق وحواصل الأموال في الليل آ(٨٥) وفي تلك المال يتم فتح المخازن الخاصة بأثرياء القوم ممن يخزنون الذهب والفضة والفلوس ، فضلا عن ما أقبل عليه من حواصل الأوقاف ، وكان ينكل بهؤلاء الذين لم يذعنوا لآداء الجباية ، كما يتم الاستيلاء على جميع ما في خزائنهم من أموال في حين كان يسمح بجباية نصف أموال الأموال(٨٤) ،

أما المراكب ، فقد أمر يابغا بجباية مائة درهم عن كل مركب يخرج بقصد التنزه ٠

ولم يكن الأم رموقوفا على انزال البلايا بالأهليين في مصر ، بل امتدت تلك المحنة والى العنصر الماليكي الميز ، اذ ألزم يلبغا العاجز من أجناد الحلقة الماليكية عن الخروج الى الشام ضمن عناصر الجيش بأخذ نصف متحصل اقطاعه في السنة (٨٧) .

وانتهز أعوان يلبغا السالمى تلك الفرصة ، وقاموا بما يشبه أعمال السمسرة فكان الصيرفى الذى يعاونه يقوم بتحصيل ثلاثة دراهم عن كل مائة درهم يستخرجها من أموال الناس ، على حين كان الشخص الموكل بالقيام بجمع الأموال ويسمى « الرسول » يحصل على ستة دراهم (٨٨) .

ولما أيقن السلطان فرج بن برقوق ما أحسل بالناس فى مصر من جسراء سياسة يلبغا التعسفية نكل به ، وأمسر بمحاكمته (٨٩) فى ذلك الوقت الذى انشغل فيه بالخسروج الى الشام ، غير أنه لم يدرك ذلك الافى الوقت الذى ألخذ يزحف فيه تيمورلنك على دمشق •

يتضح لنا مما تقدم أن السلطان في مصر لم ير غضاضة ازاء ما أحدثه نظامه الاقطاعي من ضعف ميزانية الدولة من ارسال حملات لنواحي البلاد لتحصيل الأموال لتغطية نفقات الجند لدرء الخطر التيموري الواقع على الشام ، غير أن أعضاء هذه الحملات كثيرا ما تلجأ من وراء ذلك الى تحقيق مآربها الشخصية في جمع الأموال بصورة لا تقل شأوا عما يحدث في عمليات القرصنة وهو أمر يعكس ذلك الضرر الذي أحدثه النظام الاقطاعي الملوكي بسائر الفئات في مصر حتى بلغ الأمر فيما يذكره المقريزي (٩٠) أنه (اشتد الضرر ٥٠ وكثر دعاء الناس على السالي ، وانطلقت الألسنة بترفة وشتعت القالة فيه ، وتمالأت القلوب على بغضه ) ٠

وما هو جدير بالملاحظة أن جباية الأموال التي أقبل عليها السالمي على تلك الحال كانت لها أسوأ الأثر على روح التضامن الاجتماعي التي سادت عصر الماليك ، ذلك أن هذه الاجراءات التعسفية شملت أهل الذمة مما أضر بروح الوفاق التي سادت العلاقات بين تلك العناصر والسلطة الحاكمة في مصر ، ويحدثنا القريزي(٩١) أن يلبغا السالمي قد عامل أهل الذمة بما ينطوى على القسوة والعنف ، فألزمهم بجباية الأموال ، ونكل بهم بحيث فرض عليهم قيودا أمرهم باتباعها عند دخولهم الحمامات وأماكن العبادة ،

كما كان للاقبال على هل بعض الأوقاف أثر بالغ الخطورة على رور التضامن الاجتماعي، اذ كان من الطبيعي أن تقل على آثر ذلك الجهود التي خصصت لجالات الرعاية الاجتماعية والتي كان للأوقاف دور كبير في تدعيمها والمعروف أنه حدث تدهور للأوقاف في بداية القرن التاسع الهجري (٩٢) ، وواكب هذا التدهور أحداث الغزو التيموري للأراضي الشامية •

كما تحدث ذلك الغزو تحسولا فى التركيب الاجتماعى فى مصر ، اذ كانت مصر موطنا للفسارين من الأهالى ، والعنساصر المساليكية من بطش الغزاة (٩٣) ، وكان طبيعيا فى ظل هسذه الأزمة أن تفكر السلطة الحاكمة فى مصر فى ايجاد مخرج ازاء هسذا التحول حتى يجد هؤلاء الفارون القادمون ملاذا لهم فى أماكن يشغلونها •

وواكب قدوم الفارين الى مصر من بطش تيمور دعوة للطرد الأجانب رغبة فى الانتقام من الأعاجم لما لحقهم من جراء الكوارث المتى أنزلها تيمور بالأراضى الملوكية حتى بلغ الأمر بالأهلين بأن طالبوا باخراج كل من يقع على أرض مصر من أعجمى ، فعادوا ( من نصره الاسلام قتل أعجمى ) مدفوعين بتلك الدعوة التى أعلنها الفقهاء حول اعلان الجهاد لحرب عساكر تيمور الأعاجم (٩٤) ، وما أقبل عليه الفرنج من السطو على سنة مراكب موسقة بالعلال كان قد حملها المصريون الى سواهل الشام تعويضا لما أصاب بلاد الشام من القحط والعلاء الذى أحدثه الغزو التيمورى (٩٥) ها

ومما لا شك فيه أن رغبة السلطة في مصر في طرد الأجانب كانت سبيلا لأن يستولى الفرنج على مراكب الغلال المتجهة من مصر صوب الأراضى الشامية ، كما أن هذه الأحداث اقترنت بالهجوم التيموري على الأراضى المملوكية ، وأن ذلك الأخير قد أحدث هذا المناخ الذي تسبب عنه الصراع بين السلطة المركزية في مصر والأجانب ، وبينها وبين الفرنج في آن واحد ،

كما تشهد أخبار المغزو التيمورى فى بلاد الشام على أنه أفقد بطريق غير مباشر النظام النقدى توازنه فى مصر والشام كذلك أن أعمال النهب التى شهنا العسكر التيمورى شملت الدراهم والدنانير فى حين أبقت على الفلوس النحاسية بأيدى

أصحابها (٩٦) مما أحدث أزمة اجتماعية ، ذلك أن نقصان العملات الفضية والذهبية على هذا النحو فى الشام ونقصانها بالتالى فى مصر لكثرة الطلب عليها وجبايتها للصرف على نفقات الجيوش فى وقت كثرت فيه العملات النحاسية من الفلوس قد أضر ضررا بالغا بحياة الناس فى مصر والشام ، اذ كان من الطبيعى أن تؤدى تلك الظاهرة الى تضخم خطير أدى الى ارتفاع الأسيعار .

وكان للغزو التيمورى على الشام أبعاده المضارية ، اذ أسهم بطريق غير مباشر فى التطور الحضارى لسمرقند حاضرة تيمورلنك ، ذلك أنه على الرغم من شذوذ تيمور ونظافته نراه محبا للفن والأدب(٩٧) فأبقى على الفنانين السوريين واستخدمهم ، وتشير المصادر فى هذا المجال اللى أن تيمورلنك اختص من أهل دمشق أرباب الصنائع والحرف من النساجين والخياطين والحجارين والبياطرة والخيمية والنقاشين ، وأمر بترحيلهم الى سمرقند (٩٨) ،

والحق أن الجهود التى أسهم بها الفنانون السوريون فى الحياة الفنية لدينة سمرقند فى عهد تيمور لم تأخذ قسدرا من عناية علماء الآثار المتخصصين فى الاسلاميات ، ومما لا شك فيه أنه كان لهؤلاء الفنانين دور هائل فى نقل التأثيرات الفنية المسينية الى سمرقند مما كان له أكبر الأثر فى ازدهار سمرقند كمركز لفن التصوير الاسلامى (٩٩) ٠

ومن الثابت أن المنسوجات فى بلاد ما وراء النهر قد تأثرت بزخارف المنسوجات الصينة بسبب ازدياد الوارد من هذه المنسوجات وغزوات المغول وقدوم كثير من النساجين الذين نقلوا الفن الصينى الى هناك ما يشدير الى جهود النساجين السوريين لنشر الفن الصينى فى زخرفة النسيج المسمرقندى فى عهد تيمور ٠

والمعروف ان اقبال المغول على الفن الصينى - بالذات - يرجع الى عهد أسرة يوان المغولية التى تبوأت مقاليد الحكم في المصين حتى سنة ٦٦٨ ه / ١٣٦٧ م مما كان له أثر لا يغفل في ازدياد التبادل الثقافي بين أبناء البيت المواحد المفول في امبراطوريتهم في ايران (١٠١) .

كذلك كان لأرباب الحرف السوريين من الذين أمر بترحيلهم تيمورلنك الى سمرقند دور فى الحياة العامة بهده المدينة ، ومن بينهم المخياطون الذين يخيطون الثياب ، وتعد هذه الحرفة من الصنائع المختصة بالعمران الحضرى (١٠٢) كما كان من الطبيعى أن يكارن للخيمية الشاميين دور فى صناعة الخيام فى مدينة سمرقند ، كما أننا لا نستبعد ان يكون لأرباب الموظائف السوريين دور فى حياة تيمورلنك الخاصة ، وهو أمر المفات المصادر المعاصرة ، وتخص بالذكر من هو أمر المبازدراية (١٠٣) الذين يستخدمون عند المخروج للصيد ، والمعروف أن المغول منذ عهد هولاكو كانوا قد اهتموا بالقائين والمعروف أن المغول منذ عهد هولاكو كانوا قد اهتموا بالقائين

على الصيد في البلاد الشامية ، فقربوهم اليهم حتى صاروا من. أصحاب الحظوة عندهم (١٠٤) ٠

على أنه فى الوقت الذى أسهم فيه تيم ورانك بدور فى الارتقاء بحاضرة دولته سمرقند ، نراه بلحق بأراضى الدولة الملوكية كارثة حضارية ذات أثر بالغ فى انحطاط فنونهاوتأخرها الى أجيال ، وتفاقمت تلك الأزمة بترحيلة أهل دمشق من فضلائها وأرباب حرفها وفنونها مما كان له أثر بالغ المطورة على كافة الجوانب الحضارية ، اذ أضعفت أحداث التخريب التى أعملها تيمورلنك من شأن نظم الرى والزراعة فى بلاد الشام فضلا عن تناقص أعداد العناصر العاملة فى زراعة الأراضى ، كما أصيب النشاط الصناعى بتدهور شديد كان من أهم مظاهره ذلك الارتفاع الهائل فى أسعار السلع الصناعية فى بلاد الشام (١٠٠) وظلت الحال على ذلك الى أن بذل السلاطين الذين جاءوا من بعد فرج بن برقوق جهودا موفقه فى سبيل اصلاح نظم الرى والزراعة فى الشام (١٠٠) •

أما مصر ، فقد كان لانهيار النظام الاقطاعي المواكب لأحداث الغزو التيموري على الأراضي الشامية أثر في احداث هزات اجتماعية لحقت بالحياة الخاصة لكل فئة اجتماعية ، حيث انتشر الفقر والفاقة واشتد الاستياء بالمحريين فلجأوا المي الحلول الانسحابية قرارا من قسوة الحياة ورغبة في الهناء دون عناء (١٠٧) ، ويعكس لنا هذا الأمر انتشار ظامة

التصوف في مصر حيث اشتدت في تلك الآونة عن ذي قبل ، وضمت بيوت الصوفية كثيرا من المدخلاء الذين أقبلوا على هذه الأماكن فرارا من قسوة الحياة ، وكان طبيعيا أن تشمل ضروب الاصلاح التي أقامها كل من السلطان برقوق وابنه فرج بما يتفق والظروف المحدقة بعهدهما اللذين أخذا سبيلهما الي الانقراض أمام أطماع السوريين وغارات تيمورلنك ، وليس أدل على ذلك من أن البناء المضارى في عهد الاثنين لم يصل الي ما وصل اليه السابقون واللاحقون فيما عدا ما أقاموه من خوانق وحسبنا في ذلك أن أول المنشآت المعمارية في عهد الجراكسة كانت المخانقاه التي شيدها برقوق للصوفية في ١٢ رجب سنة ٨٨٨ ه / ١٣٨٦ م (١٠٨) ويبدو أن الضمعف الاقتصادى الذي عانت منه البلاد المصية في تلك الآونة قد وقف حائلا أمام النشاطات المضارية حتى بلغ الأمر بأن غدت خانقاة الظاهر برقوق مؤسسة دينية لمبنى وأحد يؤدى وظائف ثلاث مؤسسات المسجد والمدرسة والخانقاه س

ونهج السلطان فرج سبيل أبيه برقوق ، فأقام مؤسسة للصوفية سنة ٨١١ ه وكانت البلاد حينذاك لم تفق من الكارثة التي أحدثها تيمور حيث ظلت آثارها قائمة ، وتذكر الصادر أنه كان من شأن تلك الظروف السيئة أن يلقى العمال والصناع الذين ساهموا في بناء تلك المؤسسة الدينية القسوة والجور مع ضالة الأجور وأن يستولى السلطان فرج بإثمان زهيدة

على كتب ومصاحف مدرسة السلطان شعبان ونقلهـــا ألى مؤسسته (١٠٩) .

هذا ولم تظهر لنا الآثار القائمة التي ترجع الى عهد السلطان الظاهر برقوق وابنه فرج سوى هذه الؤسسات الدينية التي أقيمت في وقت أشتد فيه تيار التصوف عن ذي قسل ٠

كما أننا لم نر فى بطون الكتب المعاصرة ما يفيد الى أن الجانب الحضاري قد أخذ حظا من عناية الأمراء فى عهدى برقوق وابنه فرج اللهم الا ذلك القصر الذى أنشاه الأمير الطواشي سيف الدين بهادر وسرعان ما خصصه السلطان بوفاة هذا الأمير سنة ١٠٠٨م ليكون منزلا لأمراء الدولة (١١٠) .

والمعروف أن العادة جرت على أن يترك الأمير أملاكه يعد وفاته الى السلطان يتصرف فيها كيفما يشاء فيهبها لن يشاء ولمن يستحق ، على أن تخصيص قصر بهادر على هذا النحو بعد وفاته من قبل السلطان دون تخصيصه لأمير بذاته ، دليل على أن السلطان رغب فى أن يحظى بعطف الأمراء وولائهم له فى هذا كان فى مسيس الحاجة اثل ذلك حتى يتفرغ لشروعاته فى الدفاع ازاء ما ألم بسلطته من أطماع خارجية من جانب تيمور للك وثوار سوريا •

وصفوة القول فان محدودية نشاط مصر الملوكية في أول

عهد الجراكسة أتاحت لتيمورلنك أن يتجه صسوب الأراضي الملوكية تنفيذا لسياسته التوسعية فشن عدة غارات على بلاد الشام سنة ١٨٠٨ه / ١٤٠٠م كان من شائها أن ألقت هذه البلاد في هوة من الفوضى ، وأنزلت بها كارثة حضارية امتدت آثارها الوخيمة الى مصر بحيث منيت أحوالها الاقتصادية مضعف شديد وشعر الأهلون بالظلم والجور ازاء السياسة التعسفية التي أقدم عليها الأمراء في جمع الضرائب بدعوى الجهاد ، وانتشرت على أثر ذلك ظاهرة التصوف بصدورة لم الجهاد ، وانتشرت على أثر ذلك ظاهرة التصوف بصدورة لم برقوق وبذلوا جهودا موفقه في سبيك الاصلاح ،

## الهـوامش

- ١ المفدا : المفتصر فى أخبار البشر ـ حوادث سنة
   ١٥٨ ه ٠
- ۲ \_\_ المقریزی : السلوك حــ ۱ ، ص ۲۲۵ ، ۷۷۵ ، ۵۸۵ .
   سعید عاشور : العصر المالیکی فی مصر والشـــام ،
   صفحة ۱۱ وما بعدها .
- ۳ \_ حول تماسك الماليك البحرية الواجهة خطر التتار ، أنظر ابن واصل : مفرج الكروب حد ٤ نشر د + حسنين ربيع + المقريزى : السلوك ح ١ ٤ ٠ ص ١٩٤ ـ ٢٠٠ ٠
- القريزى: الخطط د ٢ ، ص ٣٠١ ٠
   السيوطى: حسن المساضرة ، د ٢ ص ٨٦ تاريخ
   الخلفاء ، ص ٣١٨ ٠
  - ه \_ المقريزي: الخطط ح ٤ ، ص ١٦١ ط النيك ٠
- ٧ \_ أبو الفدا: المختصر ، حوادث سنة ٢٥٨ ه ، أنظر ٠
  - ٧ \_ المقريزى: الخطط ، ١٥٠ ، ص ٩١ و ١٩٠ ٠
- أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ، ح ١٠٠ ، ص ٢٠٩ ٢١٠
- ۸ \_ المقریزی: الخطط ، د ۱ ص ۱۹۰ و ۲٤۱ \_ السلوك د ۳ ص ۱۱۱۲ +
- ه ــ يدور محور ذلك النزاع حول أطماع الجـــراكسة
   والمــاليك ذلك أن السلطان برقوق اختص اللجراكســة
   بالاقطـاعات والوظائف الكبيرة على حســاب المــاليك

الترك الذين دبسروا مؤامرة لقتله واعسلان التسوكل ( ٢٦٢ه ــ ٤٧٨٤) سلطانا بديلا عنه ، غسير أن برقوق تمكن من عزل المتوكل ، وأحل محسله الواثق بالله ، الأمر الذي جعل الترك يقفون بزعامة منطاش نائب ملطيسة ونائب حلب ، ومعهما يلبغا الناصري ودخلوا المساهرة مدفوعين بخروج مدن الشام عن طاعة برقوق ، وتذمر الماليك في القاهرة وسخطهم على برقوق في وقت انتشار الماليك في القاهرة وسخطهم على برقوق في وقت انتشار على الملاء ، وانتهى الأمر بسيطرة يلبغا الناصري على القلعة ، على أن برقوقا لم يلبث أن عاد الى السلطنة المرة الثانية (٢٩٢ ــ ٢٠٨ هـ) وظل بغرمائه حتى تخلص منهم •

ابن حجر: الدرر الكامنة ، ح ٤ ، ص ٣٦٦ •

- ١ - ابراهيم طرخان : مصر في عصر دولة الماليك المراكسة ، ص ٢٦١ ، أنظر :

۱۱ \_ القريزى: السلوك ه ٣ ، حوادث سنة ٨٠٠ ه ٠

۱۳ ــ ابن الفرات: تاریخ الدول والملوك ، د ۹ ، ص ۳۷۹ وما بعـــدها ٠

سبر \_ الرمزى: تلفيق الأخبار ، صفحة ٥٨٥ و ٥٨٦ انظر

١٤ \_ ابراهيم طرخان : المصدر نفسه ، ص ٧٧ ٠

م ١ - ابن أياس : بدائے الزهور ، د ١ ، ص ٣٢٠ - ٢٢٤

١٦ \_ المقريزى: الخطط ، ١٥ ص ٩١ ، أنظر ٠

- ۱۷ \_ ابن دقحاق: الانتصار د ع ع ص ۱۳۳ ۱۳۳ ک د ه ع ص ۱۰ ۰
- ابن الجيعان : التحفة السنية ، ص ١٤٧ وما بعدها ،
- ۱۸ ــ النويرى: نهاية الارب ، ج ۲۹ ورقة ۳۲٤ و ۳۲٥ ٠
  - ١٩ بـ ابن أبياس: المصدر نفسه ١٥ ص ٣٠٠ انظر ٠
- ۲۰ ب سعید عاشور: العصر المالیکی فی مصر والشام ۵
   ۲۰ ۰
   ۲۰ ۰
- ٢١ العيني: عقد الجمان ، ص ٢٥ ، حوادث سنة ٨٠٨ +
  - ٢٢ \_ العينى: المصدر نفسه والسنة ٠
  - ٣٣ \_ القرماني : أخبار الدول و آثار الأول ، ص ٢٣٠٠ .
- ٢٤ ــ انظر رأيا مخسالفا لذلك (ابراهيم طرخان: مصرفه عصر الماليك الجراكسة ص ٧٤) ٠
- ۲۰ . بنتج أولة وثانية وتقع على جنوب وادى الصفد ضمن الآقليم الرابع ، وقبيل أنها من أبية ذى القرنين بما وراء النهر ، ويقال لها بالعربية سمران (القدسى): أحسن التقاسيم ، ص ۲۷۸ ـ ياقوت الجموى: معجم البلدان ده ص ۱۲۱ .
- 77 ويعنى بها اقليم خوارزم ، الذى ، يقع على شاطىء جيمون ويقع الى الشرق والجنوب من اقليما خراسان

- وما وراء النهر ، ويحسبه الجغرافيون من الاقليم السادس .
- ( الاصطخرى : مسالك المسالك ص ١٩٨ ـ ياقوت : معجم البلدان ه ٣ ص ٤٧٤ ) •
- ۲۷ \_ من نواحى أصطخر باقليم فارس (الاصطخرى : مسالك الممالك ص ٣٢٤) .
- ۲۸ \_ بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه يحيط بها مما يلي المشرق الجبال والديلم ، ومما يلي المغرب حدود اللان ونواحي من حد الجزيرة ، ومما يلي الجنوب العراق ونواحي من حدود الجزيرة ( الأصطفري : مسالك المالك ص ١٠٨) .
  - ۲۹ ــ ابن عربشاه: عجائب المقدور ص ٥ ــ ١٤ ٠ أبو المجاسن: النجوم الزاهرة ح ١٢ ص ٢٥٦ وما بعدها ٠ Ma[coim: The History of Reasia p, 285—296
  - ۳۰ \_ أبو المجاسن: النجوم الزاهرة ، مد ١٢ ص ٢٥٦ وما بعدها أنظر ٠
    - ۳۱ ـ ابن عربشاه: عجائب المقدور ص ۷۱ وما بعدها ابراهيم طرخان: المصدر نفسه ، انظر ، ص ۷۷ •
  - ۳۲ ـ سعید عاشور: العصر المالیکی فی مصر والشام ص ۱۵۹ ، أنظر •
    - ۳۳ \_ المقريزى: السلوك حس، حوادث سنة ١٠٨٠
    - ابن ایاس : بدائع الزهور ، د ۱ ص ۳۲۳ أنظر . wiet: L'egypt Arabe J,Jv, p. 525 - ٣٤

- ٣٥ \_ ابن اياس : بدائع الزهور ، ١ ص ٣٢٦ ٠
  - ٣٦ ابن عربشاة : المصدر نفسه ، ص ٨٧ ٠
- ۳۷ \_ المقریزی: السلوك: حوادث سنة ۸۰۳ أبو المجاسن: النجوم الزاهرة ، ح ۱۲ حوادث سنة ۸۰۳
- ۸۰۳ \_ المقریزی: السیاوك ۵۳ م حیوادث سنة ۸۰۳ أبو المحاسن: المصدر نفسه جوادث سنة ۸۰۸ه ۰
  - pm \_ المقريزى : المصدر نفسه والسنة ·
- به ابراهيم طرخان: المصدر نفسه ، ص ٨٦ تظاهر تيمور لنك برغبته في الصلح ، وأقنع الشاميين ، وأشار مسار مسابنشارو فرج بطلب الصلح ، وانقسم على أثر ذلك المسكر المالوكي الى فريقين حتى بلغ ببعضهم الأمر بأن نادوا بعزل السلطان فرج واقامة سلطان جديد ، وخشى أنصار السلطان أن تؤدى هذه الفتنة الى اعلان سلطان جديد ، ولم يسع هؤلاء الا أن أجبروا السلطان فرج على العودة الى مصر ، انظر طراخان المصدر نفسه ص ٨٣ •
- ۱۶ ــ کان ذلك النزاع سببا فى أن يسعى كل من الجانبين
   الى تكوين حلف لضرب الآخر ، فسلعى برسلاى لعقد
   معاهدة دفاعية مع العثمانين .

(مویر: تاریخ دولة المالیك فی مصر ، ص ۱۲۹) فی حین مهد شاه رخ لحلف ضد برسبای یضم أمیر الشاة البیضاء وأمیر دلقادر باطلاق سراح جانیك فظر منافسی لبرسبای ( أنظر طرخان المدر نفسه ص ۹۲، ۹۲) ،

#### wiet: L'egypte ARabe, Tlv p 585-586

- ٣٤ \_ السفاوى: التبر المسبوك ص ٩٧ و ٩٨٠٠
- عع \_ المقريزي: السلوك حسموادث سنة ٨٠٣ ه ٠٠
- ع؛ \_ آبو المحاسن: النجوم ه ۱۲ حوادث سنة ۲۰۸ ه، صفحات ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۳۸ و ۲۳۹ ۰

### Wolker: Jenghiz Kham, p. 27

- ٧٤ \_ المقريزى : السلوك ه ٣ حـوادث سنة ٨٠٣ ، أبو المحاسن : النجوم ه ١٢ حوادث سنة ٨٠٣ ه ٠
- عرف المسلمون الخطط البيزنطية فى ادارة المروب وكان العرب المسلمون قد واجهوا البيزنطيين وخططهم العسكريين منذ أن نجدوا بخططهم فى فتح مصر والشام والمغرب فى عهد الخليفة عمر بن الخطاباب ، وتذكرنا الخطة التيمورية فى غزو الشام بالخطة العربية التى اتبعها عمرو بن العاص فى فتح مصر ، كما تذكرنا الخطة الشامية الى اتبعتها القيادة لدرء الخطر التيموري بالخطط

المتى اتبعها البيزنطيون لمنع العرب المسامين من دخول مصر والشام ، على أن الشاميين لم يعتصموا بحصونهم المنبعة الا بعد أن أخفقت خططهم التنظيمية • (حول الخطط البيزنطية ومايقابلها من خطط عربية اسلامية في عهد الفتوحات زمن الخليفة عمر بن الخطاب أنظر الواقدى: فتوح الشام ح ٢ الفصل الآخير ) •

- ٤٩ ــ القريزى: السلوك د ٣ ، ص ١٠٣٦ ، أنظر ٠
  - ٥٠ \_ المقريزى: السلوك ٥٠ ، ١٠٣٢ ٠
  - ٥١ ــ المقريزي: المصدر السابق والصفحة ٠
    - ٥٢ ـ المصدر السابق والصفحة ٠
    - ٥٣ ــ المقريزي: السلوك جـ ٣ ، ١٠٣٧ .
- ٤٥ ــ المقريزى: المصدر السابق ه ٣٠ ، ١٠٣٤ و ١٠٣٤ ٠
  - ٥٥ ـ القريزى: المصدر السابق ٥٣ ، ص ١٠٣٤ ٠
    - ٥٦ \_ المصدر السابق والصفحة ٠
    - ٥٧ ــ المقريزي ، المصدر السابق ه ٣ ص ١٠٣٤ ٠
  - ٥٨ ــ ابن تغري بردي : النجوم د ١٢ ع ص ٢٣٩ ٠
    - ٥٩ ـ المقريزى: السلوك ٥٦ ص ١٠٣٩ ، أنظر ٠
  - ۹۰ ـ ابن تغری بردی : النجوم ۱۲ ص ۲۳۹ ۰
    - ٦١ نفس المصدر السابق والصفحة •

- 77 ــ من بين هذه الترتيبات بنائه لقلعة خشبية بارتفاع يماثل ارتفاع قلعة دمشق ، ويذكر المعاصرون أن العسكر التيمورى صعد هذه القلعة حتى بلغوا أقصى ارتفاعها وقاتلوا أهل دمشق الذين احتموا بداخل قلعتهم
  - (أبو المحاسن: النجوم ١٢٥ ، ص ٢٤٢ ، ٢٤٣) ٠
  - ٣٣ أبو المحاسن: النجوم ، د ١٢ ، ص ٢٣٥ ٠
    - ٦٤ ـ المقريزى: السلوك ، د ٣ ، ص ١٠٤٤ ٠
  - ٦٥ ــ القريزى: المصدر السابق والصفحة ــ أبو المحاسن: النجوم ، د ١٢ ص ٢٣٥ ) ٠
    - ٦٦ ـ أبو المحاسن: المنجوم ، ١٦ ، ص ١٢٠ ٠
      - ٧٧ ـ أبو المحاسن: المصدر نفسه والصفحة ٠
  - ۱۸ م القریزی: السلوك د ۳ دسوادث سنة ۱۸۰ م آبو الحاسن: النجوم د ۱۲ ، ص ۲۶۱ ، یمثل هذا الحاصل الرقمی الف تومان ، والتومان یعادل عشرة آلاف
    - . دينار ( أبو المحاسن : النجوم ح ١٢ ، ص ٢٤١ ) .
    - ٩٩ \_ أبو المحاسن: النجوم ، ح ١٢ ، ص ٢٤٣ ، ٢٤٤ .
    - ٧٠ ـ أبو المحاسن: المصدر نفسه ١٢٥ ، ص ٢٤٢ .
      - ٧١ المصدر نفسه ٥ ١٢ ، ص ٢٤٤ ٠

نشر كل أمير في ناحيت أعمالا تعسفية أملا في جباية الأموال ، فأجرى على الأهالي ( العسفاب من الضرب

والعصر والاحراق بالنار والتعليق منكوسا ٠٠ فكان الرجل اذا أشرف على الهلاك يحل عنه حتى يستريح ، ثم يعاد عليه العقوبة أنواعا ٠٠٠) أبو المحاسن: المصدر نفسه والصفحة ٠

۷۲ \_ المقریزی : السلوك د ۳ حوادث سه ۱۸۰۳ أبو المحاسن : النجوم د ۱۲ ، ص ۲۲۵ ، ۲۲۲ ۰

٧٧ \_ عجائب المقدور ، ص ٩٦ \_ ٩٨ ٠

٧٤ \_ ابن عربشاه : المصدر نفسه والصفحات ٠

٧٥ ـ ابن عربشاه: المصدر نفسه والصفحات ٠

٧٦ \_ المقريزى: السلوك هـ ١/٣ أحداث سنة ٧٥٧ و ٢٥٨٠ ابن كثير: البداية والنهاية هـ ١٣٠ ، ص ٢٦٨ و ٢٦٩ ٠ انظر ٠

٧٧ \_ المقريزى: الخطط ، د ١ ، ص ٩١ ، أنظر ٠

٧٧ ـ عارض القضاه السلطان فرج بن برقوق فى أمر جباية الأموال عن طريق فرض ضرائب استثنائية على الفئات المعروفة بثرائها فى مصر ، كما عارضوه أيضا فى رغبته فى حل نصف الأوقاف ( اعانه على النفقة فى العساكر ) من البطالين من الذين استبعدوا من الاشتراك فى المصروب خشية أن يستولى مؤلاء الجنود على تلك الأموال ،ويميلون كل الميل ( عند اللقاء مع من غلب ) أنظـر المقريزى :

- السلوك حس ، ص ١٠٢٩ ، وأبو المحاسن ا النجوم ، د ١٢ ص ١٢٨ ٠
  - ٧٩ \_ المقريزى: المصدر السابق والصفحة ٠
    - ٠٨ \_ السلوك ، د ٣ ، ص ١٠٥٢ ٠
    - ٨١ \_ عقد الجمان حوادث سنة ١٠٨٠ ٠
  - ٨٢ ــ محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ، ص ٣٣٤ ، أنظر •
  - ۸۳ ــ هى الأراضى التى يأخذ ثمنها قوم من الناس عــلى سيل البر ٠
    - (أنظر المقريزي: السلوك ، د ٣ ، ص ١٠٥٢) ٠
  - ۸٤ \_ المقریزی : السلوك ، د ۳ ، ص ۱۰۵۳ \_ ۱۰۵۰ » الخطط د ۲ ، مص ۲۵۲ ابن ایاس : بدائع الزهور ، د۱ مص ۳۳۲ محمد محمد أمین ، المصدر نفسه ص ۳۳۲
    - ٨٥ ــ المقريزي: السلوك ، ٩٠٥ ص ١٠٥٧ ٠ ٠
      - ٨٦ ــ المقريزي: المصدر السابق والصفحة ٠
      - ۸۷ ــ المقريزي: المصدر السابق ص ١٠٥٤ ٠
    - ۸۸ ــ القريزى : الصدر السابق ، ص ١٠٥٣ ٠
    - ٨٩ \_ ألمقريزي: المصدر السابق ، ص ١٠٥٦ ٠
      - ٩٠ \_ المصدر السابق ، ٣٥ ، ص ١٠٥٣ ٠

- أبة المصدر السابق ، د ٣ ، ص ١٠٤٠ ٠
- ٩٢ ــ محمد محمد أمين : المصدر نفسه ، ص ١٢٩ ٠
- ۹۳ ــ المقريزي: السلوك ۵۳، ص ١٠٥٤ و ١٠٥٧ و ١٠٦٠٠
  - عه ــ المقريزي: السلوك ، ح ٣ ، ص ١٠٥٨ ٠
  - ٥٥ \_ المقريزى: المصدر السابق ، ٩٥ ، ١٠٥٩ ٠
  - ٩٦ \_ المقريزي: المصدر السابق ، ٢٠٤٩ ٠

وكان فى تلك الآونة قد ارتفعت قيمة العملات الفضية والذهبية لشدة الطلب عليها من قبل التجار الأوربيين ، ورغبتهم فى تصدير النحاس الى الشرق الأسلامى ترويجا لمنتجات المناجم النحاسية التى ازدهرت وارتقت فى نهاية المقرن الرابع عشر الميلادى ، واشتدت الأرمة على أثر ذلك هنى غدت أكثر سنودا بالدولة الماليكية (أنظر آشتور: أحوال الشرق الأوسط الاقتصادية

والاجتماعية في العصور الونسطى " ص ١٨٩٠) •

٧٩ \_ زكن محمد عسن : فتؤن الأسلام ، ص: ١٧٧ \_ ١٧٩ مرد و المسلم و سعيد عاشور : العصر الماليكي في مصر والشام

صن ۸۸ و ۲۲۱ ۰

Lane Poole: His of Egpt in The mei(d Le Ages, p.212 م و راد اتصال العالم الاستلامي بالشرق الاقصى في عصر المعول زيادة كبيرة ، مما بيعل المعول على التصال دقيق بالثقافة الصينية ، ومن هنا كان عصر المعول عصر

ازدهار نسبى فى الفنون لاسيما فن التصوير وصناعة الخزف ، وذلك على الرغم من شهرتهم فى تخريب المدن وسفك المدماء ، وتتجلى أثر الفن الصينى فى صور المدرسة المغولية فى سحنة الأشخاص ، وتمثيل الطبيعة والدقة فى الرسوم النباتية والرسوم الميوانية ، وتظهر التأثيرات الصينية فى رسوم السحب والحيوانات المرافية (زكى حسن : فنون الاسلام ، ص ١٧٧ انظر ) .

- ۱۰۰ زكى حسن : المصدر نفسه : ص ٢٠٠ -
  - ١٠١ زكى حسن : المصدر نفسه والصفحة .
- ١٠٢ ــ حسن الباشا الفنون الأسلامية والوظائف على الآثار العربية د ١ ص ٥٠١ •
- ۱۰۳ البازدار لفظة فارسية مؤلفة من كلمة باز بمعنى صقر ودار بمعنى ممسك ، ومعناها العام حامل الصقر ، وكان البازدار موظفا من أرباب الخدم في مصر والشام في عصر المماليك وكان يكلف بحمل الطيور الجوارح المعدة للصيد على يده عند الخروج للصيد (القلقشندى: صبح الاعشى ح ٥ ، ص ٩٦٤ حسن الباشا ، المصدر نفسه،
- ۱۰۶ حسن الباشا: المصدر نفسه ۱۰ م ۲۲۸ ، انظر ۱۰۰ ومن بين هذه السلع ، المسكر ، وتذكر المراجع أن أسعار هذه السلعة ازدادت في بلاد الشام في العقد

الثامن من القرن الرابع عشر الميلادى واشستدت فى بداية القرن الخامس عشر الميلادى ، وهى الفترة الزمنية التي وقع فيها الغزو التيمورى على تلك البلاد (آشتور: المصدر نفسه ، ص ٤٠٧) •

۱۰۹ \_ المقریزی: السلوك ، ح۲ ، ص ۸٤۳ \_ أبو الحاسن: النجوم ، ح۲ ، ص ۲۷۲ •

۱۰۷ \_ محمد محمد أمين ، المصدر نفسه ، ص ۲۰۷ ٠

۱۰۸ \_ ابن ایاس: بدائع الزهور ، ۱۰ من ۲۹۶ و ۲۹۰ مر ۱۹۲ مر ۱۹۲ و ۱۹۲۰ مین عبد الوهاب: تاریخ المساجد الأثریة ، ۱ ۱ ۱۹۲۰

\_ محمد أمين : الصدر نفسه ، ص ٢٠٧ ٠

١٠٩ \_ ابن اياس : بدائع الزهور ، ١٠٥ ص ٣٦٥ ومابعدها

١١٠ \_ المقريري: الخطط، ح٢، ص٧٤٠

and the state of t

#### **ABSTRACT**

The period in which the Taymouri invasion happeened at El Sham — is considered on urgent historical period in the history of Mamluks, this is because that invasion has meanings which deserve study and consideration, it reflex the state of weakness which occured in Egypt during thee Mamlucks, and which is Character zied by the laziness of Egypt in the first Age of Garks fols which is to defeat the outer danger this leads to that trouble in the Moslen Eastern countries.

And in front of Egypt laziness under the Manluks we find taymourlank begenning to enlarge his domination, so he turns to Iraq and for parts of Mamluky empire in 803 H, after he succeded in opening the north of Persia and Elvelga river.

Some re sources asure that he did not find any difficulty in fighting the inhabitants of these countries and he gained mang gains.

The military plans show us that Egypt was far from place of the military deeds this is because Mamluk's authority in Egypt left this offer to the leadership of El Sham, this makes the leader ship follow protective plans which remind us of the Byzantine plans, for this leadership did not find any way in Front of those rabbish attacks except hiding in the strong places this makes the mamluks loose itselfe in administring wars and tymourlank did not i'ind any difficulty in entering El sham and defeat its in halutants.

This taymoury attack had a bad effect on the social and economical life in Egypt and El Sham, and they faced a very bad cultural crises although he Shared in The cultural development in Sumrkund,

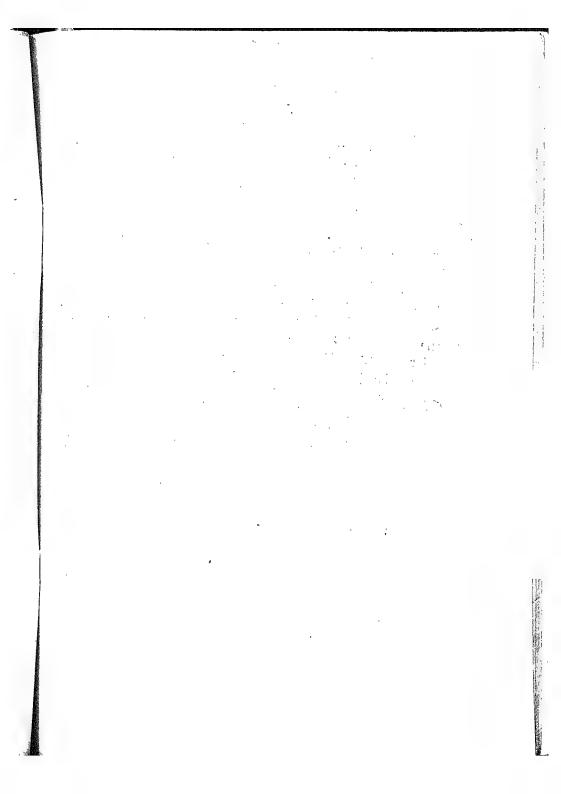

# المصادر والراجع

## أولا: المسادر المخطوطة

- ا ـ العينى (بدر الدين محمود ت ٥٥٥ه /١٤٥١م) . عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان الجيزء الخيامس والعشرون ، مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقيم ١٥٨٤ تاريخ ،
- ۲ ب النويرى (شهاب الدين أحمد ت ٢٣٧ه / ١٣٣٢م )
   نهاية الأرب فى فنون الأدب جزءان ٢٨ و ٢٩ مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٥٥٩ معارف عامة •

## ثانيا: المادر العربية المطبوعة

- ۳ ابن ایاس ( أبو البركات محمد ت ۹۳۰م / ۱۵۲٤م )
   بدائع الزهور فی وقائع الدهـور الجـزء الأول بولاق سنة ۱۳۱۱ م ٠
- ٤ ابن الجيعان (شرف الدين يحيى ت ١٤٨٥ / ١٤٨٠م) التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية ، مصر ، المطبعة الأهلية سنة ١٢٩٨ ه ٠
- ابن حجـــر (شـــهاب الدين بن على ت ٨٥٢ ه)
   الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة الجزء الرابع الهند
   سنة ١٩٢٩ م ٠

- ابن دقماق ( ابرأهيم بن متمد المصرى ت ١٤٠٩ه / ١٤٠٦ م ) ٠
- الانتصار لواسطة عقد الأمصار الجــزء الرابــع بولاق سنة ١٣٠٩ ه.
- الأصطفرى (توفى فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى ) •
- مسالك المالك ، تحقيق مدمد جابر عبد العال القاهرة . ١٣٨١ه / ١٩٦١م ٠
  - ۸ \_ ابن عربشاه (شهاب الدین أحمد بن محمد الدمشقی ت ۸ م م ۱٤٥٠ م ۱۸۰۸ ) ۰
    - عجائب المقدور في أخبار تيمور مصر سنة ١٢٨٥ .
  - ۹ ـ ابن الفرات ( ناصر الدین محمد ت ۸۰۷ه /۱۲۰۶م ) تاریخ الدول والملوك ، الجزء التاسع نشر قسطنین زدیق ونجلاء عز الدین بیروت ۱۹۳۸ ۰
  - ١٠ ــ أَبِو الفدا ( عماد الدين اسماعيل ٣٣٧ه / ١٣٣١م ) المختصر في أخبار البشر ، الجزء الثالث القاهرة ١٣٢٥هـ
    - البداية والنهاية ، الجزء الثالث عشر مصر ١٣٥١ ه ٠ البداية والنهاية ، الجزء الثالث عشر مصر ١٣٥١ ه ٠
  - ١٢ السخاوى (شمس الدين محمد ت ٩٠٢ه / ١٤٩٧م)
    - التبر المسبوك في ذيل السلوك ، بولاق ١٨٩٦ م .

- ۱۳ \_ السيوطى (عبد الرحمن بن أبى بكر ۱۹۹۱م / ١٥٠٥م) حسن المحاضرة ، الجزء الثاني ، القاهرة ١٨٨١م ٠ عرب الخلفاء القاهرة ١٣٥١ ه ٠
- ۱۵ ــ القرمانى ( أبو العباس أحمد الدمشقى ت ۱۹۳۹ / ۱۵۳۲م )
  - أخبار الدول وآثار الأول ، بغداد ١٣٨٢ ه ٠
- ۱۶ \_ القلقشندى (شهاب الدين أبو العباس ت ۱۲۸ه / ۱۲۸ م ) ٠
- صبح الأعشى في صناعة الانشاء ، الجزء الخامس دار الكتب المصرية .
  - ۱۷ \_ أبو المحاسن ( جمال الدين يوسف تفرى بردى ت ١٧ \_ ت ١٤٩٦ ) ٠
  - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ، المجزء الثانى عشر طبعة مصور من نسخة دار الكتب المصرية •
- ۱۸ \_ المقریزی : (تقی الدین أحمد ت ۱۸ه / ۱۶۱۲م) .
  المواعظ والاعتبار فی ذکر الفطط والآثار جزآن بولاق
- ١٩ ــ السلوك لمعرفة دول الماوك ، الجزء الثالث ، تحقيق
   ( سعيد عاشور ) دار الكتب المصرية ١٩٧٢ م •

- ۲۰ لقدسی (ت ۲۸۷ه ۹۹۷م) •
   أحسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم ، لیدن ۱۹۰۹
  - ٢١ ــ الواقدى ( ت ٢٠٧ه ) ٠

فتوح الشام ، المجزء الثاني ، بيروت ، ط دار الجيل م

۲۲ ــ ياقوت الحموى (ت ٢٦٦ه ــ ١٣٠٨م) • شهاب الدين ابن عبد الله •

معجم البلدان ، الجزءان الثالث والخامس طبعة السعادة» طبعة أولى ١٩٠٦ م - ١٩٢٣ ه ٠

## ثالثا: المراجع العربية الحديثة

- ٢٣ ـ ابراهيم طرخان : مصر فى عصر دولة المساليك المجراكسة القاهرة ١٩٦٠م ٠
- ٢٤ ـ آشتور: تاريخ الشرق الأوسط الاقتصادى والاجتماعى . في العصور الوسطى • الطبعة الأولى ـ دمشق •
  - ٢٥ ــ حسن الباشا : الفنون الاسلامية والموظائف على
     الآثار العربية ، المجزء الأول القاهرة ١٩٦٦ م .
  - ٢٦ حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية الجـزء
     الثانى القاهرة ١٩٤٦ م •
  - ۲۷ ـ زكى محمد حسن : فنون الاسلام المطبعـــة الأولى القاهرة ١٩٤٨ م ٠

٢٨ ــ سيعيد عبد الفتاح عاشور: العصر الماليكي في مصر والشام، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٦٥م٠
 ٢٩ ــ محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر (عصر الماليك) • الطبعة الأولى القاهرة ١٩٨٠م٠
 ٣٠ ــ موير سير وليام: تاريخ دولة الماليك في مصر، ترجمة محمد عابدين وسليم حسن، مصر ١٩٢٤م٠
 رابعا: المراجع الأفرنجية

31 — Lame Poole :—
A History of Egypt in The Middle ages
(London 1925).

32 — Malcolm Sir J, The History of Persia (London 1979).

Wiet (Gaston)
 I, Egypte Arabe (Histoire de la Nation Egyptienne Tom IV Paris 1937.

34 — Wolker, C.C. Jenghiz Khan (London 1939).

> رقم الايداع ٥٩٥٩/١٩٨٦ ترقيم دولي ٦/٥٥/ ١٢٩٦ – ٩٧٧

> > مُطَيِّعُتُ الْأَثَاثُيْنِ مُطَيِّعُتُ الْأَثَاثُيْنِ مُطَيِّعُتُ الْأَثَاثُيْنِ مُطَيِّعُتُ الْأَثَاثُ مُنْ مُ

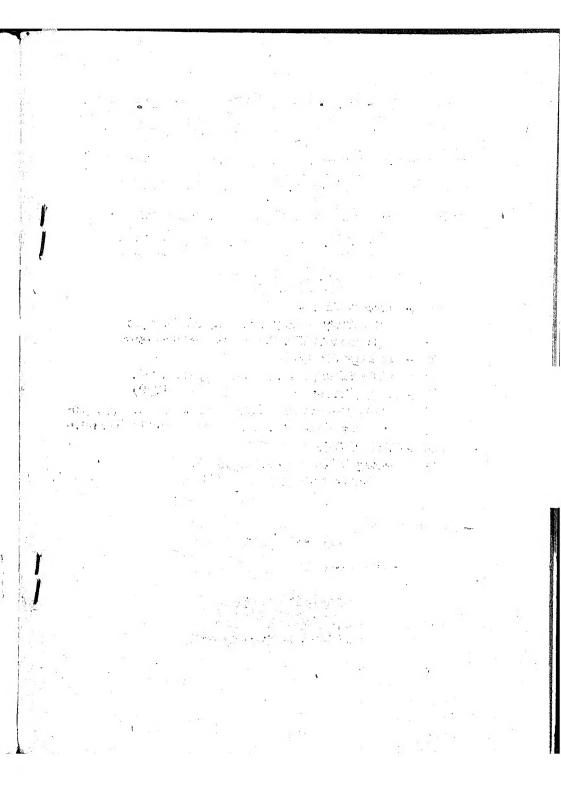